١٣٠ - أبو هريرة يرفعه: في الجنة شجرة يسير الـراكب في ظلها مائة سنة لا يقطعها ، اقرأوا إن شئتم : ﴿وظل ممدود﴾(١) .

1۳۱ - في ديوان المنثور: لسيدي ، أدام الله عزه ، سروان: سرو ثابت ، وسرو نابت (٢) ؛ زين بالأول سبب الموروث ، وبالثاني سبب المحروث ، دامت رفعة ذاك على بقاء الدهور والأزمنة ، كما دامت خضرة هذا في جميع فصول السنة ؛ والمقترح عليه أن يهدي لي من أدناهما ، فإن همتي تنخفض عن استهداء أسناهما .

۱۳۲ - وفيه: يُروى عن ابن أخت خالتي ، رضي الله عنه (۲): من تناول من ثمار حديقتي ثمرة ، كساه الله من رحمته نمرة (٤) ، ومن أكل من أعنابها حبة ، ألبسه الله من مغفرته جبة (٥) ، وقد عرفت رغبة سيدي في اكتساب هذه الأثواب . فاتحفته من ذلك بما هو خفيف قليل ، إلا أنه في ميزان البركة ثقيل .

است الجون (١) نزل رسول الله على خيمة خالتي أم معبد (٢) نزل رسول الله على خيمة خالتي أم معبد (٢) ، فقام من رقدته ، ودعا بماء فغسل يديه ، ثم تمضمض ومج في عوسجة إلى جانب الخيمة ، فأصبحنا وهي كأعظم دوحة ، وجاءت بثمر

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، الآية : ٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) سروان : مثنى السرو ، فالسرو الثابت هو الشرف والرفعة . أمّا السرو النابت فهو شجر قويم الساق حسن الهيئة الواحدة سروة .

<sup>(</sup>٣) ابن أخت خالته : يعني هو نفسه ، أي الزمخشري المؤلف .

 <sup>(</sup>٤) النمرة : كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فيها سواد وبياض والجمع أنمار كأنها أُخذت من لون النمر .

 <sup>(</sup>٥) الجبة : ثوب واسع يلبس فوق الثياب .

<sup>(</sup>٦) هند بنت الجون : لم نقف لها على ترجمة .

<sup>(</sup>٧) أم معبد: هي عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة الخزاعية وهي أخت حبيش بن خالد. نزل عليها رسول الله عبد عين هاجر إلى المدينة وحلب شاة لها ليلة خروجه من الغار فشرب من لبنها هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن أربقط. كانت امرأة برزة قدمت إلى المدينة وأسلمت . راجع الإصابة ٨ : ٢٨١ .

كأعظم ما يكون ، في لون الورس ، ورائحة العنبر ، وطعم الشهد ، ما أكل من منها جائع إلا شبع ، ولا ظمآن إلا روي ، ولا سقيم إلا بري ، ولا أكل من ورقها بعير ولا شاة إلا در لبنها ، فكنا نسميها المباركة ؛ وينتابنا من البوادي من يستسقي بها ، ويزود منها ؛ حتى أصبحنا ذات يوم وقد تساقط ثمرها ، وصغر ورقها ، ففزعنا ، فما راعنا إلا نعي رسول الله على ، ثم أنها بعد ثلاثين سنة أصبحت ذات شوك من أسفلها إلى أعلاها ، وتساقط ثمرها ، وذهبت نضرتها ، فما شعرنا إلا بمقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ، فما أثمرت بعد ذلك ، فكنا ننتفع بورقها ؛ ثم أصبحنا وإذا بها قد نبع من ساقها دم عبيط(۱) ، وقد ذبل ورقها ، فبينا نحن فزعين إذ أتانا خبر مقتل الحسين رضي الله عنه ، ويبست الشجرة على أثر ذلك وذهبت . والعجب الحسين رضي الله عنه ، ويبست الشجرة على أثر ذلك وذهبت . والعجب كيف لم يشهر أمر هذه الشجرة كما شهر أمر الشاة في قصة هي من أعلام القصص .

178 - على النفية ، رفعه : لما أسري بي إلى السماء ، أخذ جبرائيل بيدي ، فأقعدني على درنوك(٢) من درانيك الجنة ، ثم ناولني سفرجلة ، فأنا أقلبها إذا انفلقت ، فخرجت منها جارية حوراء ، لم أر أحسن منها ، فقالت : السلام عليك يا محمد فقلت : من أنت ؟ قالت : الراضية المرضية ، خلقني الجبار من ثلاثة أصناف : أسفلي من مسك ، ووسطي من كافور ، وأعلاي من عنبر ؛ عجنني بماء الحيوان(٢) ، قال الجبار : كوني ، فكنت ، خلقني لأخيك وابن عمك علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

١٣٥ - علي ، رفعه : كلوا التمر على الريق ، فإنه يقتل الديدان في البطن ، وروي عنه : كلوا الرمان فليس منه حبة تقع في المعدة إلا أنارت القلب وأخرست الشيطان أربعين يوماً .

<sup>(</sup>١) العبيط : الذبيحة تُنحر وهي سمينة فتيَّة من غير علَّة جمع عُبُط وعِباط .

<sup>(</sup>٢) الدرنوك : الطنفسة .

<sup>(</sup>٣) ماء الحيوان : ماء الحياة .

ربيع الابرار (زمخشری) ج: 1